# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٣/٢٥هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

# أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ:

اِتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ فِي سَرَّائِكُمْ وَضَرَّائِكُمْ، وَتَعَرَّفُوا إِلَيْهِ جَلَّ وَعَلَا فِي شِدَّتِكُمْ وَرَخَائِكُم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

لًا [آل عمران: ١٠٢]

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ أُجِيبُ وَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ دَعْوَةَ الدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُخْبِرُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ: بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، بَعْدَمَا أَ فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُخْبِرُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ: بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، بَعْدَمَا أَ أَمْرَهُمْ بِلَا جَابَةِ ؛ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ غِنَاهُ وَكَرَمِهِ أَ وُجُودِهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ ؛ وَهُوَ الْقَائِلُ أَيْضاً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ وَجُودِهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ ؛ وَهُو الْقَائِلُ أَيْضاً ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى فِي الْخُدِيثِ لَكُمْ الْعُولِي اللَّذِينَ يَسْتَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ الْقُدْسِيِّ " يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ الْفَدْسِيِّ " يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ الْفَدْسِيِّ " يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَلَ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ لَا الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ " [ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ].

اَ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : صَاحِبُ الجُودِ وَالكَرَمِ ،عَظِيمُ الإِحْسَانِ وَالْمَنِّ وَالعَطَاءِ؛ يَفْتَحُ الْ فَهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا الْ رَحْمَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا اللَّهُ وَهُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ وَهُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ كُمْ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ وَالْأَرْضِ ﴾

## محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٣/٢٥٤هـ

فَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِرَبِّكُمْ، وَعَظِّمُوا الرَّجَاءَ وَالأَمَلَ بِهِ، وَظُنُّوا خَيْرًا وَجُودًا وَكَرَمًا وَرَحْمَةً الْ وَعَيْقًا، وَقَدْ خَرَجْتُمْ تَسْتَسْقُونَهُ وَتَسْتَمْطِرُونَهُ ،وَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ القُدْسَى " أَنَا عِنْدَ ( ) وَغَيْقًا، وَقَدْ خَرَجْتُمْ تَسْتَسْقُونَهُ وَتَسْتَمْطِرُونَهُ ،وَقَدْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ القُدْسَى " أَنَا عِنْدَ ( ) فَضَّةً فَقُ عَلَيْهِ ].

فَهُوَ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بِيَدِهِ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ، وَمَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ؛ عَطَاءُهُ فَهُوَ سُبْحَانَهُ مَتَى شَاءَ وَأَيْنَ شَاءَ وَكَيْفَمَا شَاءَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ ﴿ فَهُوَ الْفَقِيرُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَا غِنَى لَهُ ﴾ فَيَكُونُ ﴾ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لِلعَبْدِ إِلَّا بِرَبِّهِ، فَهُو الفَقِيرُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَا غِنَى لَهُ ﴾ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللّهِ وَاللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحُمِيدُ ﴾ عَنْهُ لَا فَعَالُهُ وَأَفْضَالُهُ، تَمْلاً ﴾ فَهَذِهِ بَعْضُ صِفَاتِ رِبِّنَا الَّذِي حَرَجْنَا نَسْتَسْقِيهِ ، وَهَذِهِ أَفْعَالُهُ وَأَفْضَالُهُ، تَمْلاً ﴾

> [ حَدِيثٌ حَسَنٌ حَسَّنَهُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ وَالأَلْبَانِيُّ رَحِمُهُمَا الله تَعَالَى ] قَالَ اِبْنُ رَجَبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ عِنْدَ احْتِبَاسِ الْقَطْرِ عَنْهُمْ ،وَقُنُوطِهِمْ الْ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ قُنُوطِهِمْ ، وَقَدِ اقْتَرَبَ وَقْتُ فَرَجِهِ وَرَحْمَتِهِ لِعِبَادِهِ ، بِإِنْزَالِ الْغَيْثِ عَلَيْهِمْ ، اللهِ وَيَعْمِيرِهِ لِعِبَادِهِ ، بِإِنْزَالِ الْغَيْثِ عَلَيْهِمْ ، اللهِ وَتَعْمِيرِهِ لِحَالِمِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ اللّهِ يَرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ ﴿ وَلَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالديام في ١٤٤٣/٣/٢٩٤هـ

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ فَي عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴾ انْتَهَى كَلاَمُهُ.

أَ فَإِنْ كُنَّا نَرْجُو أَنْ يُغَيِّرَ اللهُ أَحْوَالَنَا وَأَحْوَالَ بِلَادِنَا مِنْ جَدْبٍ وَقِلَّةِ مَاءٍ وَمَرْعًى ؟ فَا فَعَلَيْنَا أَنْ نُغَيِّرَ حَالَنَا بِصِدْقِ التَّوْبَةِ إِلَيْهِ، وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالبُعْدِ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يُغْضِبُهُ ، وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالبُعْدِ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يُغْضِبُهُ ، وَالإِقْبَالِ عَلَيْهِ وَالبُعْدِ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يُغْضِبُهُ ، وَأَنْ يُحَاسِبَ المَرْءُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَكُونَ سَبَبًا فِي مَنْعِ القَطْرِ عَنِ العِبَادِ وَالبِلَادِ وَالبَهَائِمِ فَي وَأَنْ يَكُونَ سَبَبًا فِي مَنْعِ القَطْرِ عَنِ العِبَادِ وَالبِلَادِ وَالبَهَائِمِ فَي وَأَنْ يَكُونَ سَبَبًا فِي مَنْعِ القَطْرِ عَنِ العِبَادِ وَالبِلَادِ وَالبَهَائِمِ فَي وَاللّهُ لَا يَكُونَ سَبَبًا فِي مَنْعِ القَطْرِ عَنِ العِبَادِ وَالبِلَادِ وَالبَهَائِمِ فَي إِنَّ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾

لَّ فَادْعُوا رَبَّكُمْ وَأَلِحُّوا بِالدُّعَاءِ، وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ وَأَمِّلُوا وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ ، وَأُكْثِرُوا مِنْ لَا التَّوْبَةِ اللَّمْطَارُ بِمَثَلِ التَّوْبَةِ الْأَوْزَارَ، فَمَا أَسْتُنْزِلَتِ الأَمْطَارُ بِمَثَلِ التَّوْبَةِ لَا التَّوْبَةِ اللَّهْ اللَّوْبَةِ اللَّمْطَارُ بِمَثَلِ التَّوْبَةِ الْأَوْزَارَ، فَمَا أَسْتُنْزِلَتِ الأَمْطَارُ بِمَثَلِ التَّوْبَةِ الْأَوْدَارَ، وَالْإِسْتِغْفَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَدْعُوُّ بِكُلِّ لِسَانٍ، المِقْصُودُ فِي كُلِّ آنٍ ، لَا اِلَهِ إِلَّا أَنْتَ ، غَافِرُ اللَّهُمَّ الْنَطِيئَاتِ ، لَا اِللَهَ إِلَّا أَنْتَ عُجِيبَ الدَّعَوَاتِ اللَّهُ الْخَطِيئَاتِ ، لَا اِللَهَ إِلَّا أَنْتَ مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَل

لَّا اللَّهُمَّ إِنَّا حَلُقُ مِنْ خَلْقِكَ، فَلَا تَمْنَعْ عَنَّا بِذُنُوبِنَا فَضْلَكَ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغُفِرُكَ إِنَّكَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

# محمد برسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٩/٣/٣٤٤٨هـ

﴾ اللَّهُمَّ أَغَثْنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا سَحَّا طَبَقًا وَاسِعًا مُجَلِّلاً نَافِعًا غَيْرَ ضَارِّ، عَاجِلًا ۗ ﴾ غَيْرَ آجِلٍ، اللَّهُمَّ سُقْيًا رَحْمَةٍ، اللَّهُمَّ سَقْيًا رَحْمَةٍ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا ﴿ ﴾ غَرْقِ.

اَللَّهُمَّ أَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَأَنْشَرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الميِّت.

اللَّهُمَّ أَغَثْنَا غَيْثًا مُبَارَكًا، تُحيي بِهِ البِلَادَ، وَتَرْحَمُ بِهِ العِبَادَ، وَجَعْعَلُهُ بَلَاغًا لِلحَاضِرِ وَالْبَلادِ، اللَّهُمَّ أَنَبْتُ لَنَا النَّرْعَ، وَأَدَرَّ لَنَا الضَّرْعَ ، وَإِسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ اللَّرْضِ، اللَّهُمَّ اِرْفَعْ عَنَّا القَحْطَ وَالجَفَافَ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ، اللَّهُمَّ اِرْفَعْ عَنَّا القَحْطَ وَالجَفَافَ وَالجُوعَ وَالْجَهْدَ، وَإِكْشِفْ مَا بِالْمُسُلِمِينَ مِنَ الْبَلَايَا، فَإِنَّ بِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ مَا لَا اللَّهُ وَالجُوعَ وَالْجَهْدَ، وَإِكْشِفْ مَا بِالْمُسُلِمِينَ مِنَ الْبَلَايَا، فَإِنَّ بِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ الْحُشُونَ عَنْ المُسُلِمِينَ عَنْ المُتَصَرِّرِينَ، اللَّهُمَّ الْحُشُونَ عَنْ المُصُلِمِينَ عَنْ المُسَلِمِينَ عَنْ المَعْتَرِينَ، وَأَسْبَعِ النِّعَمَ عَلَى عِبَادَكَ أَجْمَعِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْمِ عَنْ المُكْرُوبِينَ، وَأَسْبَعِ النِّعَمَ عَلَى عِبَادَكَ أَجْمَعِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، اللَّهُ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : لَقَدْ كَانَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا يَسْتَغِيثُ وَبَّهُ أَنْ يَقْلِبَ رِدَاءَهُ، فَاقْلِبُوا أَرْدِيَتَكُمْ اِقْتِدَاءًا بِسُنَةِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَهُ أَنْ يَقْلِبَ رِدَاءَهُ، فَاقْلِبُوا أَرْدِيَتَكُمْ اِقْتِدَاءًا بِسُنَةِ نَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَلِحُوا وَتَفَاؤُلًا أَنْ يَقْلِبَ اللهُ حَالَكُمْ مِنَ الشِّدَّةِ إِلَى الرَّحَاءِ، وَمِنَ القَحْطِ إِلَى الْغَيْثِ، وَأَلِحُوا وَمَنَ القَحْطِ إِلَى الْغَيْثِ، وَأَلِحُوا فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ بِالدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُّعَاءِ.

لَّ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, وَأَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, وَإِغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ المسْلِمِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ .

﴾ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ ﴾ الْعَالَمِينَ ﴾ وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .